#### رُ اللَّحْمَةُ الْوَطِنِيَّةُ

## محمد المهوس/جامع الحمادي بالدمام فيذي الحجة ١٤٣٨هـ النُّطْبَةُ الْأُولَى

الحَمْدُ للهِ مُصَرِّفِ الأَحْوَالِ وَالأُوقَاتِ ، وَمُقَدِّ الأَيَّامِ وَالسَّاعَاتِ ، حَالِقِ اللَّرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ ، وَجَاعِلِ النُّورِ وَالظُّلُمَاتِ، أَحْمُدُهُ تَعَالَى عَلَى جَمِيعِ الطَّطَايَا وَالْهِبَاتِ، وَأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، حَثَنَا عَلَى اغتِنَامِ الأُوقَاتِ ، وَالاعتِبَارِ بِالأَيَّامِ الماضِيَاتِ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، حَثَنَا عَلَى اغتِنَامِ الأُوقَاتِ ، وَالاعتِبَارِ بِالأَيَّامِ الماضِيَاتِ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ ، وَعَلَى عَلَى مِنْ أُولِي الفَضْلِ وَالْمَكْرُمَاتِ، وَسَلّمَ تَسْلِيماً كُلِّ مَنِ اهْتَدَى بَهِدْيِهِ مِنْ أُولِي الفَضْلِ وَالْمَكْرُمَاتِ، وَسَلّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً ، أمّا بعدُ : أَيُّهَا النَّاسُ / اتَّقُوْا اللَّهَ حَقَّ التَّقُوى ، فَتَقَوَّى اللَّهُ سَبَبٌ فِي كُلِّ مَنِ اهْتَدَى بَعَدْيِهِ ، وَفِي الْفَرَجِ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ وَحَرَجٍ ، وَفِي جَلْبِ الْمُصُولِ عَلَى الْعِزِّ وَالتَّمْكِينِ ، وَفِي الْفَرَجِ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ وَحَرَجٍ ، وَفِي جَلْبِ الرَّرْقِ مِنْ وَجْهٍ لَا يَخْتَسِبُهُ وَلَا يَشْعُرُ بِهِ أَحَدٌ (﴿ وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ يَخْرَجًا اللَّهُ عَيْرَاقُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَخْتَسِبُهُ وَلَا يَشَعُرُ بِهِ أَحَدٌ (﴿ وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَغْعَل لَّهُ يَعْرَجًا اللَّهُ لِكُلُ شَيْءٍ قَدْرًا ))

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ / كُمْ مَضَى مِنْ أَعْمَارِنَا؟ وَكَيْفَ مَضَتْ؟ وَمِمَاذَا مَضَتْ؟ وَمِمَاذَا مَضَتْ؟ وَمُمَائِةً ثَعْتَاءُ أَسْئِلَةٌ ثَحْتَاجُ إِلَى إِجَابَةٍ مَعَ وَقْفَةِ مُحَاسَبَةٍ وَمُرَاجَعَةٍ! لَعَلَّنَا نَتَنَبَّهُ مِنْ غَفْلَتِنَا، وَنَشُومُ مِنْ سُبَاتِنَا، لِنَتَّقِيَ الله رَبَّنَا، وَنُدْرِكَ مَا فَاتَنَا طَالَمَا وَنَسْتَفِيقُ مَنْ رَقْدَتِنَا، وَنَقُومُ مِنْ سُبَاتِنَا، لِنَتَّقِيَ الله رَبَّنَا، وَنُدْرِكَ مَا فَاتَنَا طَالَمَا أَنَّ لَنَا فُرْصَةُ بَقَاءٍ؛ وَالمُسْلِمُ النَّاصِحُ هُوَ الَّذِي يُحَاسِبُ نَفْسَهُ وَيُرَاقِبُ رَبَّهُ فِي أَنَا فُرْصَةُ بَقَاءٍ؛ وَالمُسْلِمُ النَّاصِحُ هُوَ الَّذِي يُحَاسِبُ نَفْسَهُ وَيُرَاقِبُ رَبَّهُ فِي أَنَّ كُلِّ لَحُظْةِ حَيَاتِهِ ، فَالأَيَّامُ تُطْوَى، والأَعْمَارُ تَفْنَى، وَالأَبْدَانُ فِي الثَّرَى تَبْلَى،

# اللَّحْمَةُ الْوَطِنِيَّةُ

### محمد المهوس/جامع الحمادي بالدمام فيذي الحجة ١٤٣٨هـ

وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ يَتَرَاكَضَانِ تَرَاكُضٍ بِمَزِيدٍ، وَيُقَرِّبَانِ كُلَّ بَعِيدٍ، وَيَبْلِيَانِ كُلَّ جَدِيدٍ (( وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَكَّرَ أَوْ أَرَادَ أَشُكُورًا))

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ / فِي هَذَا العَامِ الَّذِي قَرُبَ رَحِيلُهُ وَأَزِفَ عَويلُهُ مَنَّ المُولَى عَلَيْنَا بِنَعَمِ تُذْكُرُ فَلَا تُنْسَى ، وَتُشْكُرُ فَلَا تُكْفَرُ، وَمِنْ أَجَلِّهَا بَعْدَ نِعْمَةِ التَّوْحِيدِ وَالسُّنَةِ :نِعْمَةُ حِدْمَةِ حُجَّاجِ بَيْتِ اللهِ ، وَنَجَاحِ ضِيَافَتِهِمْ وَسَلَامَتِهِمْ فِي التَّوْحِيدِ وَالسُّنَةِ : نِعْمَةُ حِدْمَةِ حُجَّاجِ بَيْتِ اللهِ ، وَنَجَاحِ ضِيَافَتِهِمْ وَسَلَامَتِهِمْ فِي التَّوْحِيدِ وَالسُّنَةِ : نِعْمَةُ حِدْمَةِ مُحَّاجِ بَيْتِ اللهِ ، وَنَجَاحِ ضِيَافَتِهِمْ وَسَلَامَتِهِمْ فِي اللَّهِ التَّانِي ، حَيْثُ سَحَّرَتْ بِلَادُ الحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ أَعْظَمَ الإِمْكَانَاتِ البَشَرِيَّةِ وَالآلِيَّةِ لِحِمَايَةِ أَمْنِ الحَجِيجِ مُتَسَلِّحَةٌ قَبْلَ ذَلِكَ بِسِلَاحِ التَّوْحِيدِ البَشَرِيَّةِ وَالآلِيَّةِ لِحِمَايَةِ أَمْنِ الحَجِيجِ مُتَسَلِّحَةٌ قَبْلَ ذَلِكَ بِسِلَاحِ التَّوْحِيدِ وَالسَّنَّةِ وَمَنْهَجِ سَلِفِ الأُمَّةِ ، وَيَالَهُ مِنْ سِلَاحٍ شَديدِ البَأْسِ وَالقُوَّةِ ! فَإِنَّ تَعْمِرُوا اللَّهُ وَالسُّنَّةِ وَمَنْهَجِ سَلِفِ الأُمَّةِ ، وَيَالَهُ مِنْ سِلَاحٍ شَديدِ البَأْسِ وَالقُوَّةِ ! فَإِنَّ تَعْمُرُوا اللَّهُ التَّوْحِيدِ هُو نَصْرُ اللهِ الَّذِي قَالَ فِيهِ ((وَلَيَنْصُرُنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُوا اللَّهَ لَنَاتُ أَنِعُ مُنَا اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهُ لَقَهُ عَنِيْ ))

وَمِنْ النِّعَمِ: كَشْفُ الْمُحَرِّبِينَ وَالإِرْهَابِيِّينَ، وَإِحْبَاطُ مُخَطَّطَاتِهِمْ فِي بِلَادِنَا الْفَحَقُّ عَلَيْنَا جَمِيعًا أَنْ نَشْكُرَ اللّه تَعَالَى أَنْ أَحْبَطَ مُخَطَّطَاتِهِمْ وَكَشَفَ نَوَايَاهُمْ، وَحُقَّ لَنَا أَنْ نَفْحَرَ بِأَبْنَائِنَا وَإِحْوَانِنَا مِنْ رِجَالِ الأَمْنِ الَّذِينَ يَقِفُونَ سدًا مَنِيعًا ضِدَّ كُلِّ عَمَلٍ إِرْهَابِيٍّ أَوْ تَخْرِيعِيٍّ يَسْتَهْدِفُ بِلَادَنَا، وَخَنُ - وَلِلّهِ الحَمْدُ - فِي ضِدَةِ البِلَادِ الطَّاهِرَةِ نَرْفُلُ فِي تَوْبِ الأَمْنِ وَالأَمَانِ فِي مُحِيطٍ يُمُوجُ بِالفِتَنِ هَذِهِ البِلَادِ الطَّاهِرَةِ نَرْفُلُ فِي تَوْبِ الأَمْنِ وَالأَمَانِ فِي مُحِيطٍ يُمُوجُ بِالفِتَنِ

## اللَّحْمَةُ الْوَطِنِيَةُ

### محمد المهوس/جامع الحمادي بالدمام فذي الحجة ١٤٣٨هـ

وَالْإِقْتِتَالِ وَالْحَرَابِ، وَمَا تَشْهَدُهُ الدُّولُ المِجَاوِرَةُ لَنَا مِنْ صِرَاعِ وَحُرُوبٍ يَجْعَلْنَا جَمِيعًا نُدْرِكُ حَجْمَ النُّعْمَةِ الكَبِيرةِ الَّتِي مَنَّ اللهُ بِمَا عَلَيْنَا، وَمَعَ ذَلِكَ يَجِبُ أَنْ لَانَعْفُلَ عَنْ حَقِيقَةٍ بَيِّنَةٍ وَاضِحَةٍ أَنَّنَا مُسْتَهْدِفُونَ فِي أَمْنِنَا وَرَخَائِنَا، وَقَبْلَ ذَلِكَ وَبَعْدِهِ فِي عَقِيدَتِنَا وَدِينِنَا، فَلَمْ يَعُدْ يَخْفَى عَلَى صَاحِبِ نَظَرٍ وَفِطْنَةٍ مَا تُضْمِرُهُ النُّفُوسُ المريضَةُ لَدَى بَعْضِ الجَمَاعَاتِ، وَالدُّولِ القَرِيبَةِ مِنَّا مِنْ شَرِّ لِوَطَنِنَا، وَمَا تُخَطِّطُ لَهُ وَتَعْمَلُ عَلَى تَنْفِيذِهِ مِنْ ضَرْبِ اِسْتِقْرَارِ بِلَادِنَا وَجَرِّهَا إِلَى الفَوْضَى وَالْخَرَابِ ؛ فَوَاحِبٌ عَلَيْنَا أَنْ نَكُونَ دَائِمًا مَعَ اللَّهِ تَعَالَى! فَإِذَا قَامَ العبدُ بِعِبَادَةِ اللهِ مُحْلِصاً لهُ فِي أَقْوَالِهِ وأَفعالِهِ وإرادَتِه لا يريدُ بِهَا إلا وَجْهَ اللهِ والدَّارَ الآخِرَة، لَا يَرِيدُ بِهَا جَاهاً وَلَا مَالاً وَلَا ثناءً مِنَ النَّاس، وَاسْتمَرَّ عَلَى هذِه العِبَادَةِ الْمُحْلِصَةِ فِي السَّراءِ والضَّراءِ والشِّدةِ والرَّخاءِ، مكَّنَ اللهُ لهُ فِي الْأَرْضِ ، وَحَفِظَهُ مِنْ كَيْدِ شَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَالْحِنِّ ، قَالَ تَعَالَى ((وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ \* الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاة ِ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكِرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ )) وَوَاجِبٌ عَلَيْنَا أَنْ نَكُونَ يَدًا وَاحِدَةً وَصَفًّا وَاحِدًا مَعَ مَنْ وَلَّاهُ اللهُ أَمْرَنَا ،وَنَحْذَرُ مِنَ الفُرْقَةِ وَالاِحْتِلَافِ ،كَمَا قَالَ تَعَالَى ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ ))

#### ر . اللحمَـة الوَطَنِيـَـة

### محمد المهوس/جامع الحمادي بالدمام فيذي الحجة ١٤٣٨هـ

وَقَالَ ((إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾)

وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " عَلَيْكُمْ بِالْخُمَاعَةِ ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ ، وَهُوَ مِنَ الاثْنَيْنِ أَبْعَدُ ، وَمَنْ أَرَادَ بُحْبُحَةَ الْخُنَّةِ فَعَلَيْهِ بِالْحُمَاعَةِ " رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ. وَمَنْ أَرَادَ بُحْبُحَةَ الْخُنَّةِ فَعَلَيْهِ بِالْحُمَاعَةِ " رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ. وَبُحْبُحَةُ الْخُنَّةِ: أَوْسَطُهَا وَأَوْسَعُهَا وَأَرْجَحُهَا.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ خَرَجَ مِنْ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الجُمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةُ جَاهِلِيَّةٌ وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاحِرَهَا وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنِي وَلَسْتُ مِنْهُ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلَا يَهْ وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنِي وَلَسْتُ مِنْهُ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ

فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ ، وَاسْتَمْسِكُوا بِعَقِيدَتِكُمْ ، وَسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاحْرِصُوا عَلَى وِحْدَةِ أُمَّتِكُمْ ،وَعَدَمِ التَّفَرُّقِ فِي دِينِكُمْ ،وَاعْمَلُوا عَلَى تَحْقِيقِ أَسْبَابِ الإخْتِلَافِ ، وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا لَحَقْقِقِ أَسْبَابِ الإخْتِلَافِ ، وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا لَمَّا وَلَّهِ اللهِ عَلَى الله عَلَى الله وَلَكُمْ فِي لَمَّا وَلَاهِ الله أَمَرَكُمْ تُفْلِحُوا وَتَفُوزُوا وَتَسْعَدُوا وَتَهْنَقُوا ، باركَ الله لِي وَلَكُمْ فِي الكَتابِ وَالسُّنة، وَنَفَعنا بِمَا فِيهِما مِنَ الآياتِ وَالْحِكْمَةِ ،أقولُ قَوْلِي هَذَا، واسْتغفرِ الله لِي وَلَكُم مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَإِنّه هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم .

# اللَّحْمَةُ الْوَطِنِيَّةُ اللَّحْمَةُ الْوَطِنِيَّةُ

### محمد المهوس/جامع الحمادي بالدمام فذي الحجة ١٤٣٨هـ

#### ٱلْخُطْبَةُ التَّانِيَةُ

الحُمْدُ اللهِ عَلَى إِحْسَانِهِ ، والشَّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ ، وَأَشْهَدُ أَلّا إِلَهَ إِلّا اللّهُ تَعْظِيمًا لَشَانِهِ ، وأشهدُ أَنَّ نَبِيّنَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدّاعِي إِلَى رِضُوانِهِ ، صَلّى اللهُ عَلْيهِ وَعَلَى آلِهِ وأصْحَابِهِ وأعْوانِهِ وسَلّم تَسْلِيماً كثيراً ، أمّا بَعْدُ : فَإِنَّ مِنْ أَهُمِّ المُنْجَزَاتِ، وأَعْظَمِ المُكْتَسَباتِ، الأَمْنَ والسَّلاَمَ، والْوِحْدَةَ والوِئَامَ، فَوَحْدَةُ الصَّفِّ غَايَةٌ مُقَدَّسَةٌ فِي الإِسْلاَمِ، ولأَجْلِهَا فُرِضَتِ الفَرَائِينُ وشُرِعَتِ الْأَحكَامُ، وتَدَبَّرُوا فِي مَعَانِي أَركَانِ الإِسْلاَمِ الحَمْسَةِ بَجَدُوا فِيها زَاداً لِلإِتِلاَفِ، وَكَّذِيراً مِنَ القُرقَةِ وَالخِلاَفِ، وَإِنَّ مِنَ الوَفَاءِ لِلوَطَنِ الوقُوفَ بِحَرْمٍ وَصَرَامَةٍ فِي وَخْدِيراً مِنَ القُرقَةِ وَالخِلاَفِ، وَإِنَّ مِنَ الوَفَاءِ لِلوَطَنِ الوقُوفَ بِحَرْمٍ وَصَرَامَةٍ فِي وَخْدِيراً مِنَ القُرقَةِ وَالخِلاَفِ، وَإِنَّ مِنَ الوَفَاءِ لِلوَطَنِ الوقُوفَ بِحَرْمٍ وَصَرَامَةٍ فِي وَخْدِيراً مِنَ القُرقَةِ وَالخِلاَفِ، وَإِنَّ مِنَ الوَفَاءِ لِلوَطَنِ الوقُوفَ بِحَرْمٍ وَصَرَامَةٍ فِي وَخْدِيراً مِنَ القُرقَةِ وَالخِلاَفِ، وَإِنَّ مِنَ الوَقَاءِ لِلوَطَنِ الوقُوفَ بِحَرْمٍ وَصَرَامَةٍ فِي وَخْدَةِ وَحْدَةٍ وَحْدَةٍ إِلْفَكَارِ الدِّي تُؤَسِّسُ عَلَى مَبْدِء إِشَاعَةِ الْفِتَنِ وَالْمَرْجِ وَالْمَرْجِ ، وَزَعْزَعَةِ وِحْدَةِ وَحْدَةِ إِلْمُنَافِي اللْأَفْكَارِ التِي تُوسِلَةِ عَلَيْها أَلِيمَ العَدَابِ، وَأَعَدَ لِمُرتَجِيهِ شَدِيدًا فِي بِلاَدِنا، وَلَا شَكَ عَلَيها أَلِيمَ العَدَابِ، وَأَعَدَ لِمُرتَجِيهِ شَدِيدَ اللهُ عَلَيْها شَدِيدًا إِنْ مِنَافِقَ وَالْإِفْسَادِ فِي الأَرْضِ، تَوَعَدَ اللهُ عَلَيْها أَلِيمَ العَدَابِ، وَلَمُ العَدَابِ، وَأَعْرَامِ فَاللهِ وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادِأَ أَن يُعَلَيْهِ أَلُو يُعَالَبُهِ وَالْمِلْ فَيَا وَلَوْ مُنَا اللهَ وَرَسُولُهُ وَيَسْعُونَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُصَالِهُ وَيَسْعُونَ فِي الأَرْضِ فَسَالَهُ وَلَا اللّهُ مَن الأَرْضِ فَسَالَهُ وَلَا مَلَا عَلَيْهِ أَلُو يُعَلِي الللهُ وَلَا اللْهُ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ ال

# اللَّحْمَةُ الْوَطَنِيَّةُ

## محمد المهوس/جامع الحمادي بالدمام فيذي الحجة ١٤٣٨هـ

فَاتَّقُوا الله عَبَادَ اللهِ ،وحَافِظُوا عَلَى لُحْمَةِ بِنَائِكُمْ وَوِحْدَةِ صَفِّكُم، وَأَمْنَ بِلادِكُمْ ، وشَمِّرُوا سَوَاعِدَكُم فِي النُّقِيِّ بِوَطَنِكُم، وابْذُلُوا لَهُ طَاقَاتِكُمْ، يُبَارَكُ لَكُمْ فِي سَعْيِكُمْ وأَعْمَارِكُم ، هَذَا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبِيِّكُم كَمَا أَمَرُكُمْ بِذلِكَ رَبُّكُمْ ، فَقَالَ (( إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ وَسَلَّمُوا عَلَى النَّبِيِّ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلَّمُواْ تَسْلِيمًا )) وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( مَنْ صَلّى عَلَيَّ صَلاةً وَاحِدَةً صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( مَنْ صَلّى عَلَيَّ صَلاةً وَاحِدَةً صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُواْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه